# «مِزْأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى: الْعَزِيزِ»

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الرابع من شهر ربيع الأول ١٤٤١هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الحُمْدَ لِلَّهِ خَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ اللهُ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ وُحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ لَعُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوثُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ } [آل عمران: ١٠٢]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي لَا عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء: ١] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ الَّذِي لَى اللهُ وَلَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيِثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَأُ وَسَلَّمَ-، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى: الْعَزِيزُ الَّذِي لَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا؛ فَقَدْ عَزَّ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ فَقَهَرَهُ، وَغَلَبَ الْأَشْيَاءَ فَلَا يُنَالُ جَنَابُهُ؛ لِعِزَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَجَبَرُوتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ.

وَاسْمُ الْعَزِيزِ وَرَدَ كَثِيرًا فِي الْقُرْءَانِ، وَاقْتَرَنَ بِأَسْمَاءٍ كُثُرُ: فَاقْتَرَنَ أَحْيَانًا بِاسْمِهِ الْحُكِيمِ } { وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [البقرة: ٢٦]، وَاقْتَرَنَ بِالْعَلِيمِ { ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ } أَ اللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ } [فاطر: ٢٨]، وَاقْتَرَنَ بِصِفَةِ الإِنْتِقَامِ ﴾ أَ اللَّهُ عَزِيزٌ عَفُورٌ } [فاطر: ٢٨]، وَاقْتَرَنَ بِصِفَةِ الإِنْتِقَامِ ﴾ أَ الْمُنْتَقِمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ: { وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } [آل عمران: ٤]، وَاقْتَرَنَ بِاسْمِ اللهِ الْغَفَّارُ } [ص: ٢٦]، وَاقْتَرَنَ بِاسْمِهِ الْحَمِيدِ { وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ } [البروج: ٨].

وَمِنْ مَعَانِي الْعَزِيزِ: النُّدْرَةُ وَنَفَاسَةُ الْقَدْرِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ وَلَا يُمَاتِلُهُ لَا اللهُ وَتَعَالَى لَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ وَلَا يُمَاتِلُهُ لَا اللهُ نَظِيرٌ.

وَمِنْ مَعَانِي اسْمِ اللهِ الْعَزِيزِ وَاتِّصَافِهِ بِالْعِزَّةِ: أَنَّهُ لَا يَخْذُلُ أَحَدًا ارْتَمَى بِجَنَابِهِ وَالْعَكْسُ وَمَعَانِي اسْمِ اللهِ الْعَزِيزِ وَاتِّصَافِهِ بِالْعِزَّةِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تَتَعَزَّزَ بِغَيْرِهِ؛ ﴿ صَحِيحٌ! إِذَا ارْتَمَيْتَ أَنْتَ عَلَى أَبْوَابِ خَلْقِهِ ذُلِلْتَ وَلَا بُدًّ! لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تَتَعَزَّزَ بِغَيْرِهِ؛ ﴿ وَلِذَلِكَ قَالُوا: أَبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَاهُ.

# «مِزْأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى: الْعَزِيزِ»

### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في الرابع مزشهر ربيع الأول ١٤٤١هـ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: وَلِلْإِيمَانِ بِهَذَا الْإَسْمِ الْعَظِيمِ آثَارٌ عَظِيمَةٌ مِنْهَا:

الْإِيمَانُ وَالِاعْتِقَادُ يَقِينًا أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الْعَزِيزُ الَّذِي لَا يَغْلِبُهُ غَالِبٌ، وَلَا يَقْهَرُهُ أَحَدٌ، وَلَا لَا يَغُلِبُهُ وَلَا يُعْجِزُهُ هَارِبُ؛ وَهَذَا مِمَّا يَبْعَثُ فِي قَلْبِ الْمُسْلِمِ الثِّقَةَ بِرَبِّهِ وَحَالِقِهِ وَمَوْلَاهُ، وَكَمَا قَالَ لَا يُغُونَيُهُ وَلَاهُ، وَكَمَا قَالَ لَا الْمُسْلِمِ الثَّقَةَ بِرَبِّهِ وَحَالِقِهِ وَمَوْلَاهُ، وَكَمَا قَالَ لَا اللهُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي نُونِيَّتِهِ:

وَهُ وَ الْعَزِيدِ رُ فَلَ نَ يُرَامَ جَنَابُ هُ النَّ يُرامُ جَنَابَ ذِي السُّلُطَانِ وَهُ وَ الْعَزِيدِ رُ الْقَاهِرُ الْغَلَّابُ لَمْ يَغْلِبُ هُ شَيْءٌ هَ ذِهِ صِفَتَانِ وَهُ وَهُ وَ الْعَزِيدِ رُ الْقَاهِرُ الْغَلَّابُ لَمْ فَعَانِ وَهُ وَ الْعَزِيدِ رُ الْقُ وَهِ عِي وَصْفُهُ فَالْعِزُّ حِينَا إِنَّ عَلَا اللَّهُ مَعَانِ وَهُ وَهُ وَ الْعَزِيدِ رُ اللَّهُ وَهُ وَ اللَّهُ مَعَانِ وَهِ عَادِمِ النَّقُصَانِ وَهِ عَادِمِ النَّقُصَانِ وَهِ عَادِمِ النَّقُصَانِ وَهِ عَادِمِ النَّقُصَانِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمِي اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ ال

وَمِنْ آثَارِ الْإِيمَانِ بِهَذَا الِاسْمِ الْعَظِيمِ: أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ أَنَّ طَلَبَ الْعِزِّ مِنْ رَبِّ الْعِزَّةِ لَا فَقَطْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا} [فاطر: ١٠]، وَأَنَّ الْعَزِيزَ فِي الْهُ اللهُ عَمَا قَالَ تَعَالَى: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن اللهَ اللهُ مَ اللهَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن اللهَ اللهُ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ لَمَ قَدِيرٌ } [آل عمران: ٢٦].

وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ عَزِيزًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا بِلُزُومِهِ لِطَاعَةِ اللهِ؛ وَلِذَا فَأَعَزُ النَّاسِ هُمُ الْ الْأَنْبِيَاءُ ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّبِعِينَ لَهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ الْهَا فَي وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون: ٨].

نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا، أَنْ يُفَقِّهَنَا فِي دِينِنَا، وَأَنْ يَرْزُقَنَا اللهَ اللهَ عَالَى اللهَ عَالَى اللهَ عَلَى وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ الْإِخْلَاصَ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### الْخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا...

## «مِزْأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى: الْعَزِيزِ»

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الرابع مزشهر ربيع الأول ١٤٤١هـ

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا الله حَقَّ التَّقْوَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ الْحُصُولِ عَلَى اللهِ الْعَرَّةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: ذُلُّ الْعَبْدِ وَخُضُوعُهُ وَتَوَاضُعُهُ للهِ الْعَزِيزِ، وَذَلِكَ بِإِخْلَاصِ جَمِيعِ أَعْمَالِهِ اللهِ تَعَالَى، صَوَابًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ ازْدِرَاءِ نَفْسِهِ وَاسْتِحْقَارِهِ للهِ تَعَالَى، صَوَابًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ ازْدِرَاءِ نَفْسِهِ وَاسْتِحْقَارِهِ إِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ ازْدِرَاءِ نَفْسِهِ وَاسْتِحْقَارِهِ إِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ ازْدِرَاءِ نَفْسِهِ وَاسْتِحْقَارِهِ إِللهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ ازْدِرَاءِ نَفْسِهِ وَاسْتِحْقَارِهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ ازْدِرَاءِ نَفْسِهِ وَاسْتِحْقَارِهِ إِللهِ إِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ ازْدِرَاءِ نَفْسِهِ وَاسْتِحْقَارِهِ إِللهِ إِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ ازْدِرَاءِ نَفْسِهِ وَاسْتِحْقَارِهِ إِللهِ اللهِ عَلَى سُنَةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ ازْدِرَاءِ نَفْسِهِ وَاسْتِحْقَارِهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ ازْدِرَاءِ نَفْسِهِ وَاسْتِحْقَالِهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَلَالْ يَعْالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَعْ الْدِمُنُونَ } [المؤمنون: ٦٠].

تَقُولُ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ هَذِهِ الْ الْآيَةِ {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَيُ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ فَيَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: لَا يَا بِنْتَ الصِّدِيقِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ فَيَ يَخَافُونَ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَابِقُونَ. أَيْ: هُمْ مَعَ لَا يَكَافُونَ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي اللهِ خَائِفُونَ مِنْهُ وَجِلُونَ مِنْ مَكْرِهِ بِهِمْ، كَمَا لَا إِحْسَانِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ وَعَمَلِهِمُ الصَّالِحِ مُشْفِقُونَ مِنَ اللهِ خَائِفُونَ مِنْهُ وَجِلُونَ مِنْ مَكْرِهِ بِهِمْ، كَمَا لَا إِحْسَانِهِمْ وَإِيمَانِهُمْ وَعَمَلِهِمُ الصَّالِحِ مُشْفِقُونَ مِنَ اللهِ خَائِفُونَ مِنْهُ وَجِلُونَ مِنْ مَكْرِهِ بِهِمْ، كَمَا لَوْ اللهِ الْخَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ جَمَعَ إِحْسَانًا وَشَفَقَةً، وَإِنَّ الْكَافِرَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا.

فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- وَاعْرِفُوا رَبَّكُمْ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلَى، فَبِذَلِكَ يَقْوَى إِيمَانُكُمْ وَيَزْدَادُ يَقِينُكُمْ بِرَبِّكُمْ جَلَّ وَعَلَا، وَتَكُونُوا فِي سَعَادَةٍ وَحَيَاةٍ طَيِّبَةٍ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى.

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرُكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ لَلَّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [ الأحزاب: ٥٦ ]، وَقَالَ لَوْ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [ الأحزاب: ٥٦ ]، وَقَالَ لَوْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» [رَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» [رَوَاهُ اللهُ مُسْلِم].